الْعَصِونَ الْآتِينِ أَلَا اللهُ الل موسكولاول يرجوده السيح ขนนอบอนบอลบอลบอลบอนบอนบอลบบ 😪 

العكقة الأولى قصِصَ لأسبُّياء

القضيض الريني

موسكوالألواح

تأليف عبد محمية رجودة السحت ار

لانائمث ر مكت بته مصیت ر ۳ سناره کاس مدتی ۱ بعجالا نَجَّى اللَّه بنى إسرائيلَ على يَدَى مُوسَى ، وأخرَجَهُم من عَذَابِ فرعَونَ لهم في مِصْر ، وسار بهم موسى إلى صحراء طور سينا ، التي بها جبَلُ الطور الذي كلَّمَه الله فيه أوَّل مرة ، وأمَرَه أن يذهَبَ إلى مصر ليُنقِذَ بنى إسرائيل ، ويُخرجَهم منها .

وفي هذه الصحراء لم يكن يوجَدُ ماءٌ ولا نباتٌ ولا شيءٌ يأكُلُه أو يَشربَهُ بنو إسرائيل، شجر، ولا شيءٌ يأكُلُه أو يَشربَهُ بنو إسرائيل، فأعطاهم الله من عندِه طعامًا آخرَ لذيذا، مُكوَّنًا من طيورِ السِّمَّانِ والعسل. ينزِلُ عليهم ولا يعرِفون من أين يأتيهم، وأمرَ اللَّه موسى أن يَضربَ الصَّخرة بعصاه فتفجَّرَت فيها اثنتا عشرة عينًا من المياه العذبة. وكان بنو إسرائيل يتكونون من اثنتي عشرة العذبة.

أُسرة ، فَرَتَّب موسى لكلِّ أُسرة عِينًا من هذه العيونِ تشرَبُ منها .

ثم أمرَهُ الله أن يَصعَدَ وحده إلى الجبل ، وياخذ معه عشرة ألواح ، ليكتب الله له فيها وصايا تنفَعه وتنفَعُ بنى إسرائيل ، وتُبيِّن لهم الحلال والحرام ، والنَّافِعُ والضار ، وأخبرَه أن هذا يحتاجُ إلى أربَعين ليلة يكونُ فيها بعيدًا عن قومِه على قمَّةِ الجبل .

عند ذلك تجهّز موسى هذه الرحلة الطويلة ، وأخذ ألواحَه العَشرة ، وزادَه لمدةِ أربعين ليلة ، وقال الأخيه هارون : ابق أنت هنا مع القوم ، ترشِدُهُم وتحافِظ عليهم حتى أعُود .

4

لَمُّا صَعَدَ موسى إلى الجَبَل ، اشتاقَ أن يَرَى إلَهه الذى يكلّمهُ ولا يراه . فقال : « ربّ أرنى أنظر إليك » .

قال: «لن ترانى » (فموسى إنسان ، والإنسان لا يُمكِنُه أن يَرَى اللّه ) « ولكن انظر إلى الجبل » ونظرَ موسى إلى الجبل تحت قدميه ، فإذا بالجبل يهتز ويرتجف ويتفتّ من نظرَة الله إليه .

فصُعِقَ موسى ، وأغمِى عليه ، وارتَمى على وجهِه ، وبَقِى هكذا فرة طويلة ، حتى ناداه الله . فسمع نداءَه ، وصحا ، فوجَدَ الألواحَ مكتوبة ، وفيها أوامِرُ الله له ولِبَنى إسرائيل ، وإرشادات تُعَرِّفُهم كيف يُصلُّون ، وكيف يُعامِلُ بعضُهم بعضا ، وكيف يُعامِلُ بعضُهم بعضا ، وكيف يُداوُونَ المَرضَى منهم ، وكيف يحاربون ... وكل ما يجب عليهم أن يَعرِفُوه ، فَأَخَذَ الأَلواحَ ونزلَ من الجبَل ذاهبا إلى بنى إسرائيل .

وهناك وجدَهُم يعبُدُونَ عِجْلاً من الذَّهبِ يُسمَعُ له صوتٌ عجيب !

غُضِبَ موسى غُضبًا شديدا ، عندما راى قومه يعبُدونَ العِجْل ، بعدَ ما أرسَلَه الله لإنقاذِهم من فِرْعُون ، وأرْسَلَ هم طيورَ السِّمَّانِ والعسلَ المُصَقَّى ليأكُلُوا منها في الصَّحْراء ، ثم كتب لهم هذه الألواحَ التي في يدِه ليُرشِدَهم ويُعَلِّمَهُم .

أَلْقَى موسى الألواحَ من يدِه ، وأمسَكَ بخناقِ أخيه هرون ، وجذب شَعْرَه ، وشَدَّ لِحْيَتُه ، وهو يقولُ له: كيف تركت قومنا يعبُدونَ هذا العِجْل ، وأنت تعرف أنَّ لهم إلهًا في السماء ، هو الذي أرسلنا إلى فوعُون .

قال هَرون: « يا بنَ أُم ، لا تأخُذُ بلِحْيَتي ولا

برأسى » فقد خِفْت أن أقول هذا العبدوا هذا العِجْل ، فيُطِيعُنى بعضهم ، ويعصينى بعضهم ، ثم يتعارَكُ هؤلاء وهؤلاء ، ويصبح بعضهم لبعض أعداءً ، فتلومُنى على هذا عندما تعود .

قال موسى : ومن أين جاءُوا بهـذا العِجْـل ، ومَـن الذي صَنَعَه هم ؟

قال هَرون : صنَعه لهم رجُلٌ يقال له : « السَّاهِرِيّ ! » . فاستدعاهُ موسى ، وسألَه : كيفَ صنَعتَ هذا العِجل ؟ قال السَّامِرى : وجدتُ مع القَومِ حُلِيًّا كشيرةً من الذهب ، وصَهَرْتُه ، وصَنَعْتُ منه هذا العِجل .

قال موسى : ولكن هذا العِجل له خُوارٌ كأنّه عجلٌ حيّ ، فكيفَ جَعَلْتَ له هذا الصوت ؟

قال السامرى : لقد نزلَ جبريلُ من السماء ، وكان يمشى على الأرض في هيئة إنسان ، وقد عرفتُ أنا أنَّ هذا جبريل ، فأخَذْتُ قَبضةً من النزابِ الذي سارَ عليه ، وأَلْقَيتُها على هذا العِجل ، فصارَ يقدِرُ على إخراج هذا الصَّوت الذي يُشبه خوارَ يقدِرُ على إخراج هذا الصَّوت الذي يُشبه خوارَ الثَّيرانِ الحيَّةِ الحقيقية . فلمَّا سِعَه القَومُ قالوا : هذا إلَه . وسَجَدُوا له وعَبَدُوه .

قال له موسى: إنَّ الله سيُعَذَّبُك عَذَابًا شديدا لأَنك صَنَعْتَ هذا العِجْلَ بهذا الشكل، حتى إنَّ هَؤلاء الجُهلاءَ اعتَقَدُوا أَنَّه إله.

٤

وعندما هَدَأ موسى ، وذهب عنه الغضب ، تناول الألواح ، وأخذ يقرؤها على بنى إسرائيل ، ويُعلّمهم ما فيها ، وينظّم معيشَستَهم كما أمرهُ اللّه فى هذه الألواح ، ثم سافروا حتى قربُسوا من فِلسُطين فقسَمَهم فِرَقًا لِيَتعلّموا الحرب والقتال ، ذلك أنهم

كانوا ذاهبين إلى أرض فِلسطين ليحاربوا أهلُها ، وقد وكانوا في هذا الوقت كُفَّارًا يعبدون الأَصنامَ ، وقد قال الله لموسى : إنَّه يجبُ أن تحاربوا هؤلاء الكفار ، وتأخُذوا هذه الأرض وتسكنوا فيها .

فلمًّا أخبرَهم موسى بذلك قالوا: وهل أخرجتنا من مصر التى فيها جميعُ الخيراتِ ، لتأتى بنا إلى هذه الصحراء ، ثم تقول لنا حاربوا أهلَ فِلسطين . لا لا . ارجع بنا إلى مصر ، فإننا نريد أن نكون عبياً لفرعون ، ولا نحبُ أن نُحارب وهُوت !

وكانوا فى هذا الوقت جالسين تحت صخر عظيمة ، فنظروا فَرأوا هذه الصخرة قد ارتفعت فالجو ، ووقفت فوق رءوسهم ، فخافوا أن تَقَعَ علم فتُهلِكَهم هميعا ، فصرخوا وبكوا وولولوا . وقالو أنقِذنا يا موسى . ادع ربَّكَ أن يُنقِذنا ، ولك علم

عهد أن نذهب ونحارب أهل فِلسطين كما تأمُرُنا. عند ذلك دعا موسى ربَّه ألا تسقُط هذه الصَّخرة على قومِه ، فاستَجاب الله دعاءَه ، وثبَّت الصَّخرة في الجوِّفي مكانها ، وبَقِيَت مُعَلَّقة ، لا تنزِلُ الأرض ، ولا تسقُطُ على بنى إسرائيل .

٥

ولكن بنى إسرائيل بمجرَّد أن اطمأنُوا وبَعُـدُوا عن الصَّخرة ، عادوا لا يسمعُونَ كـلامَ موسى ، ولا نصائِحَه لهم ، وخالَفوا أوامِـرَ اللَّـه المكتوبة فسى الأَلواح ، والنظام الذي أمرهم به في حياتهم .

وفى يوم وُجدَ أحدُهم مقتولا ، فجاءُوا به إلى موسى، فقال لبنى إسرائيل : مَن منكم قتلَ هذا الرجل؟ وكانوا يعرفونَ أنَّ اللَّه كتب لموسى فى الأَلواح : أنَّ اللَّه كتب لموسى فى الأَلواح : أنَّ مَن يقتلُ إنسانًا بغير ذنب فلا بد أن يُقتَلَ مثلَه ،

ومَن قَلَعَ عينا ، أو كسرَ سِنَّا ، أو خَلَعَ أذنًا ، أو قَطَعَ أَنْفًا .. لأَىِّ إنسان ، أو جرحَه أَىَّ جُرح في جسمه ، فلا بدَّ أَن يَنالَ جزاءَه مثلَما صَنَع .

لذلك لم يقِرُّ أحد أنه قتلَ ذلك الرجل.

فدعا موسى ربَّه أن يُعَرِّفُه من هو القاتِل. فقال لــه اللَّه: اذبَحُوا بقرةً واضْرِبُوا هذا الميِّتَ بِجِلْدِها ، فإنَّه عندئذ يُخْبركم هو نفسه من الذي قتله.

«قال موسى لقومِه: إنَّ اللَّه يأْمُرُكم أنْ تذبحوا بقرة ». «قالوا: أَتَتْخِذُنا هُزُوًا » يعنى هل تسخر منا يا موسى ؟ قال : « أعوذُ باللَّه أن أكونَ من الجاهِلين » . عندئذ أرادُوا أن يُماطِلُوا في المسألة :

« قالوا : ادعُ لنا ربَّكَ يُبيِّن لنا ما هيَ » . قال : إنه يقول إنها بقرةٌ متوسِّطةُ السِّن ، لا هـى عجوزٌ ولا هى صغيرة . قالوا: « ادغُ لنا ربَّك يبينٌ لنا ما لونُها » . قال: « إنه يقول إنها بقرة صفراءُ فاقعٌ لونها تسرُّ الناظرين » .

قالوا: « ادعُ لنا ربَّك يُبيِّن لنا مـا هـى ، إنَّ البقَـر تشابَهُ علينا ، وإنَّا إن شاءَ اللَّه لمهتَدُون .

قال: إنه يقولُ إنها بقرةٌ لا تجـرُ المحـراث ولا تديـرُ الساقية .

وعندَ ذلك فقط رضَوا أن يذبحوا هذه البقرة ، فذبحوها ، وأخذ موسى جلْدَها وضرب به القتيلَ ، فنطقَ ودلَّ على من قَتلُه . فأخذَه موسى وقتله .

وعاد بنو إسرائيل يقولون لموسى: لقد أخرَجْتنا من مصر الجميلة ذات الظّلال والأنهار ، وجنت بنا إلى هذه الصحراء ، والشمس تُحرِقُنا فيها . فدعا موسى ربَّه فأرسَل السَّحاب ، يُظَلَّلُ بنى إسرائيلَ ويحميهم من الشمس .

ولكنهم عادوا يقولون لموسى: لقد أخرَجتنا من مصرَ وفيها كلُّ الثمراتِ والخبرات والأَطعمة، وجئتَ بنا إلى هذه الصحراءِ التي لا نجدُ فيها شيئًا مما تعوَّدنا أكله من الفُولِ والعدَس والثّومِ والبصل.

فسأل موسى ربَّه فى ذلك ، فقال له : قــل لهم إن كانوا يُريدون هذه الأشياءَ فليرجعوا إلى مصر ، ففيها كل ما يطلبون . فلما قال لهم موسى ذلك قالوا: وهل نستطيع الآن أن نَرجعَ إلى مصر بعد أن أخرَجتُنا منها ، إننا لو رجعنا إليها لذبحونا ذبحا .

## ٧

وفى يوم من الأيام جمعَهم موسى جميعا ، وقال لهم:

\_ إِنَّ اللَّه رَبَّكُم يَأْمُرُكُم أَن تدخلوا أَرضَ فلسطين، وأَن تحاربوا أهلها الكفَّارَ وتسكنوا فيها .

عندَ ذلك خافوا وارتعشوا ، ولم يرضَوْا أبدا .

«قالوا: يا موسى إنَّ فيها قومًا جبَّارين ، وإنَّا لن نَدخُلَها حتى يخرجـوا منها . فإن يخرُجُوا منها فإنَّا داخِلون » .

قال لهم موسى : يا قوم اذكروا نِعمـة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فِرعَونَ يُسُومُونكم سوءَ العـذاب ،

يُذَبِّحونَ أبناءَكم ، ويستَحْيُونَ نساءَكم . يا قَـوم اذكروا نعمَةُ اللَّه عليكم حينَ فَرَقَ بكم البحسرَ وأنجاكم ، وأغْرَقَ فِرْعَوْنَ وأهْلُه وأنتم تنظسرون . يــا قوم اذكروا نعمةَ اللَّه عليكم إذ عَبَدتُم العِجلَ بعدَ ذلك ، ثمَّ غَفَرَ اللَّه لكم وسامَحكم ، يا قوم اذكروا نِعمَة اللّه عليكم إذ أعطاكم المَـنَّ والسـلْوى تَـأكلونَ منها ، وفجَّرَ لكم الماءَ عُيونًا من الصَّخرةِ لتشرَّبُوا في الصحراء ، وجَعَلَ الغَمامَ فوقَ رُءُوسِكم ليحمِيَكم من الشمس . يا قوم اسمعُوا وأطيعوا وادخلوا الأرضَ المقدَّسةَ ولا تَخافوا .

قالوا: يا موسى أتريدُ أن تُهلِكُنا وتَقتُلنا ؟ إننا نعرفُ أهلَ فِلسطين ، ونعرِفُ أنهم أقوياءُ الأجسام قساةُ القلوب ، لا نستطيعُ أبدًا أن نُحارِبهم . وإذا كنت قويًا كما تقول ، أو كان ربُّك قويًا ، فلماذا لا

تذهبان أنت وهو فتحاربان هؤلاء الجبارين ؟ قبل لربِّك يُهلِكُهم جميعا ، فندَخُلَ ونحنُ آمِنون !

وكان هناك رجلان مؤمنان من قوم موسى ، فقسالاً للقوم : « ادخلوا عليهم الباب ، فإذا دخلوه ، فإنكم غالبون » .

« قالوا : يا موسى إنّا لن ندخُلُها أبدا ما داموا فيهـا ، فاذهب أنتَ وربُّكَ فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » .

عند ذلك حزن موسى حُزْنَا شديدا ، وعرَف أن كلَّ تَعَبِه معَ هؤلاء القوم قدْ ضاع ، وأنه لا فائدة منهم ، ولا يمكن أن يكونوا شُجْعانًا ولا مُحاربين ، وأنهم لا يُريدونَ إلا الطَّعامَ والشرابَ وهم مُستريحون ، فتوجَّه إلى الله مبحانه وتعالى يَشكو ويتألم :

« قال رَبِّ إِنِّى لا أَمْلِكُ إِلاَّ نفسى وأخى . فَافَرُقْ بِينَنا وبِينَ القُومِ الفاميقين » . قال : « فإنَّها مُحرَّمةٌ عليهم أربَعينَ سنة يَتِيهـون فـى الأَرض ، فلا تَأْسَ (أَى لا تَحزَن) على القوم الفاسقين».

## ٨

عند ذلك هَبَّت رياح شديدة ، مملوءة براب الصحراء ، فَقَلَعَت الخيام التي يسكن فيها بنو إسرائيل وطَيَّر تها بعيدًا ، وحَطَّمَت قدُورَهِم وأمتِعته م ، وطَيَّر تها الحرائق في أشيائهم ، فخرجُوا هاربين في وأشعَلَت الحرائق في أشيائهم ، فخرجُوا هاربين في الصحراء ، وفي ذلك الوقت بَرَق البَرق ورَعَدَ الرَّعدُ ، ونزلَت الأمطارُ ، وأظلَمَت الدنيا ، فلم يَعْدُ أَحَدٌ منهم يَرى أَحَدا .

فخافُوا وفَرْعُوا ، وراحَ كلِّ منهم يجرى هنا وهناك ، والصَّواعِقُ تنزِلُ عليهم من السَّماء ، فَتُحْرِقُ بَعضَهم ، والبعضُ الآخرُ يجرى ويصرُخ .

وهكذا استمرَّت هذه العواصِفُ عدَّة أيام حتى تفرَّقُوا في الصحراء الواسعة ، ولم يَعُد أحدٌ منهم يلقى أحدا ، وتاهُوا في الرِّمالِ لا يعرِفُونَ الشَّرقَ من العَربِ ، ولا الشمال من الجنوب ، عقابًا لهم على الكُفرِ بنعمةِ الله ، والسُّخريةِ من قُدْرةِ الله .